الثمن الأخير من الحزب السابع و الأربعون

وَقَالَ أَلْذِتْ ءَامَنَ يَكْقُوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عِنْلَ يَوْمِ الْاحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَشَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِ هِمَّ وَمَا أَلِلَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ بِوَمَ ٱلنَّنَادِ ِ ۞ يَوْمَ نُوَلُّوْنَ مُذَبِرِ بَنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَصِيمٌ وَمَنْ يَّضَالِ إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ مِنْ هَادِّ ٣ وَلَقَادُ جَأَءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبَلُ بِالْبَيِّنَانِ فَمَا زِلْنُهُمْ فَي شَكِّ مِّمَا جَآءَ كُر بِهِ عَ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَنْ يَبْعَثَ أَللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ و رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِ لَّ أَلْتَهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ مُّرْنَاكُ ١ الدِبنَ يُجَدِد لُونَ فِي عَايَنْ اللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَانِ آتِيهُ مُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَلَّهِ وَعِندَ أَلَا بِنَ ءَامَنُواْ كُذَالِكَ يَطْنَبُعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُنتَكَ بِرِجَبّارٌ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ابْنِ لِحِ صَرْحًا لَعَيَلِيَ أَبُلُغُ الْاسْبَبِ ١٠ أَسُبَب أَلْسَكُمُونِ فَأَطَّلِعُ إِلَى ٓ إِلَى ٓ إِلَكِ مُوسِى وَإِلَّةِ لَأَظَنَّهُ وَكَٰذِ بَا وَكَ ذَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَكَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلّ وَمَاكَ يَدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِّ ۞ وَقَالَ ٱلذِكَ ءَامَنَ يَنْقَوْمِ إِنَّ بِعُونِ أُهُدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَشَ ادِ اللَّ يَنْ قَوْمِ إِنَّا هَاذِهِ الْحَيَوْةُ أَلَدُّنْهِا مَتَكُرٌ ۗ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ الْفَرَارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَبِيَّةَ ۖ فَكَ يُحُزِينَ إِلَّا مِنْ لَهَا ۚ وَمَنْ عَكِمِلَ صَالِحًا مِن ذَكِرِ أَوْ النِّي وَهُوَ مُومِنُ فَأَوْلَإِكَ يَدُخُلُونَ أَجُحَتَ ةَ يُرْزَ فَوُنَ مِيهَا بِغَيْرِحِسَابٌ ٥